## حَائيَّةُ الإمام ابْنِ أبي دَاوُدَ في السُّنَّة

نَظَمَهَا: الشَّيْخُ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ، عَبْدُ اللهِ بْنِ الْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ، سُلَيُهَانَ السِّجِسْتَانِيُّ (ت: ٣١٦ هـ). ضَبَط نَصَّهَا: أَبُو عَبْدِ الرَّحَسَٰنِ، عَمْرُو بْنُ هَيْمَانَ بْنِ نَصْرِ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ السَّلَفِيُّ.

تَمَسَّكْ بِحَبْلِ اللهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَىٰ، \*\*\* وَلَا تَكُ بِدْعِيًّا؛ لَعَلَّكَ تُفْلِحُو وَدِنْ بِكِتَ ابِ اللهِ وَالسُّ نَنِ الَّهِ وَالسُّ نَنِ الَّهِ وَالسُّ اللَّهِ تَنْجُ وَتَرْبَحُوا ٣. وَقُلْ: غَيْرُ مَخْلُ وق كَلامُ مَلِيكِنَا \*\*\* بــذَ لِــكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ، وَأَفْصَحُوا وَلَا تَكُ فِي القُرْءَانِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا \*\*\* كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ، وَأَسْجَحُوا وَلَا تَقُلِ: الْقُرْءَانُ خَلْقُ قَرَأْتُهُ؛ \*\*\* فَإِنَّ كَلَامَ اللهِ بِاللَّفْظِ يُوضَعُرِ وَقُلْ: يَتَجَلَّىٰ اللهُ لِلْخَلْقِ جَهْرةً \*\*\* كَمَا البَدْرُ لَا يَخْفَىٰ، وَرَبُّكَ أَوْضَحُو وَلَــيْسَ بِمَوْلُــودٍ، وَلَــيْسَ بِــوَالِدٍ \*\*\* وَلَــيْسَ لَهُ شِبْــهُ - تَعَالَىٰ الْمُـسَبَّحُ -وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِتُ هَٰ ذَا، وعِنْ دَنَا \*\*\* بمِصْدَاقِ مَا قُلْنَا حَدِيثُ مُصَرَّحُ رَوَاهُ جَرِيــرُ، عَــنْ مَقَــالِ مُحَمَّــدٍ؛ \*\*\* فقُـلْ مِثْـلَ مَـا قَـدْ قَـالَ فِي ذَاكَ تَـنْجَحُ وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ، \*\*\* وَكِلْتَا يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تَانْفَحُوا لَ وَقُلْ: يَنْ زِلُ الْجَارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ \*\*\* بِلَا كَيْفِ - جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَّحُ -إِلَىٰ طَبَ قِ الدُّنْيَ ا يَمُ نُّ بِفَضْ لِهِ عَ \* \* فَتُفْ رَجُ أَبْ وَابُ السَّ مَاءِ وَتُفْ تَحُو يَقُ ولُ: أَلَا مُسْ تَغْفِرُ يَلْ قَ غَافِ رًا \*\*\* ومُسْ تَمْنِحُ خَ يْرًا وَرِزْقً ا؛ فَ أَمْنَحُ رَوَىٰ ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرِدُّ حَدِيثُهُمْ \*\*\* أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وقُبِّحُوا وَقَلْ: إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ (مُحَمَّدٍ) \*\*\* (وَزيرَاهُ) قِدْمًا، ثُمَّ (عُثْمَانُ) الْأَرْجَحُ وَرَابِعُهُ مْ خَدِيْرُ البَرِيَّةِ بَعْدَهُم \*\*\* (عَلَيُّ ) حَلِيفُ الخَيْر، بالخَيْر مُنْجِحُو ١٧. وَإِنَّهُمُ وَالسَّرَّهُ طُ لَا رَيْبَ فِيهُمُ \*\* عَلَىٰ نُجُب الْفِرْدَوْسِ فِي الْخُلْدِ تَسْرَحُ (سَعِيدٌ) وَ(سَعْدٌ) وَ(ابْنُ عَوْفٍ) وَ(طَلْحَةٌ) \*\*\* وَ(عَامِ رُفِهُ رِ) وَ(السِزُّبَيْرُ) الْمُمَ تَحُر ٠١٨. وَقُــلْ خَــيْرَ قَــوْل فِي الصَّـحَابَةِ كُلِّهِـمْ \*\*\* وَلَا تَــكُ طَعَّانًــا تَعِيــبُ وَتَجْــرَحُ, فَقَدْ نَطَقَ الْوَحْىُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ \*\*\* وَفي ﴿ الفَتْحِ ﴾ آيُّ في الصَّحَابَةِ تَمْدَحُر ٠٢. وَبِالْقَدِرِ الْمَقْدُورِ أَيْقِنْ؛ فَإِنَّهُ و \* \* \* دِعَامَةُ عَقْدِ الدِّين، وَالدِّينُ أَفْيَحُ

77. وَلَا تُنْكِرَنَ - جَهْ للً - نَكِيرًا ومُنْكَرًا \*\*\* وَلَا الْحَـوْضَ وَالْمِـيزَانَ، إِنَّكَ تُنْصَحُوهِ .
78. وَقُـلْ: يُحخْرِجُ اللهُ العَظِيمُ فِقَصْلِهِ .
79. عَلَى التّهْسِرِ فِي الفِرْدُوْسِ تَخْيَا بِمَائِهِ .
70. وَإِنَّ رَسُسُولَ اللهِ لِلْخَلْقِ شَسَافِعٌ \*\*\* وَقُلْ فِي عَـذَابِ القَـبْرِ: حَقَّ مُوصَّحُوهُ .
71. وَلَا تُحَقِّرَنَ أَهْلَ الصَّلَاةِ وإِنْ عَصَوْا \*\*\* فَكُلُّهُ مُ يَعْصِي، وَدُو الْعَرْشِ يَصْفَحُورُ .
72. وَلَا تَحْقَقِدُ دُرَأْيَ الْحَسَرَقِ أَهْلَ الصَّلَاةِ وإِنْ عَصَوْا \*\*\* فَكُلُّهُ مُ يَعْصِي، وَدُو الْعَرْشِ يَصْفَحُورُ .
73. وَلَا تَحْفَقِ دُرَأْيَ الْحَسَرِةِ وإِنْ عَصَوْا \*\*\* فَكُلُّهُ مُ يَعْصِي، وَدُو الْعَرْقِي ويَفْضَحُورُ .
74. وَلَا تَحْفَقُ لِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَلَى اللهِ اللهِ الْحَلَى اللهِ اللهِ الْحَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَا الْحَدِي وَاللهِ الْحَدِي وَقَلْ الْحَدِي وَقَلْ الْحَدِي وَتُعْمِلُ الْحَدِي وَقُلْ اللهِ الْحَدِي وَتُعْمِلُ الْحَدِي وَتُصْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَدِي وَتُعْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

\* قَالَ الْـحُفَّاظُ (ابْنُ شَاهِيْنٍ)، وَ(ابْنُ شَاذَانَ)، وَالعُكْبَرِيُّ، وَالآجُرِّيُّ: ثُمَّ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: ( هَذَا قَوْلِي، وَقَوْلُ أَبِي، وَقَوْلُ أَبْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، وَقَوْلُ مَنْ أَدْرِكْ عِلْم، وَمَنْ لَمْ نُدْرِكْ مِكَّنْ بَلَغَنَا عَنْهُ؛ فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرَ هَذَا؛ فَقَدْ كَذَبَ).

التخت الله رَبِنًا ) (بِحَمُّدِ اللهِ رَبِنًا )